من مولد وسييرة بديرالبُدُور نَظُمُ الْحُبِيبِ الْعَالَامَة عمر بن محت بن سياكم بن هي خط ابن سيع أي ب رين سيالم 

## بسم الله التعز التحايم

كَارَبِّ صَلِّعَلَى مُحَمَّدُ خيرالورئ جامع المحامد يَارَبِّ صَلِّعَلَى مُحَمَّدُ الطُّهْرِسَيِّدِ كُلِّ سَاجِدْ يَارَبُ صَلِّعَلَى مُحَمَّدُ زَيْنِ الْوُجُودِ أَجَلِّ عَابِدُ يَارَبِّ صَلِّعَلَى مُحَمَّدُ وَامْنِحُ وَصَفِّ لَنَا الموارد يَارَبُ صَلِّعَلَى مُحَمَّدُ وَجُدُووسِّعُ لَنَا المَشَاهِد كَارَبِّ صَلَّعَلَى مُحَمَّدُ وَاعْطِنَا الشُّولَ وَالْمَقَاصِدَ

يَارَبُ صَلَّعَلَى مُحُمَّدُ وَالآلِ مَع صَعْبِهِ الأَمْاجِدُ اللهُ مُرَّصَلٌ وَسَلِمٌ وَبَارِكُ عَلَيْهِ بتسب ألله التحزالتحيير الحَمْدُلِلرَّمْنَ أَرْسَلَ بِالْفُكَيْ وَدِين حَقّ مُصطَفاهُ أَحْمَلا وَلِهُ انْتَقَى مِنْ خَلْقِهِ وَمَجَّدَا وَلَمْ يُعَظِّمُ مِثْلَ طَلْهَ أَحَدًا فَالْحَمْدُ لِلْهِ الذِي مَنَّ بِهِ فَيه اعْتَلَيْنَا وَحَوَيْنَا سُؤدَدَا

أرسَلُهُ فِينَا بِرَحْمَتِهِ التَّي عَظُمَتَ فَعُزُنَا مَنْ لِأَمُتَفَرِّدا اخْتَارُهُ فَهُوَ الْمُعَظُّمُ شَأْنُهُ وَهُوَالشَّفِيعُ الْأَعْظَمُ النَّنْيُعُدَا وَلَهُ لُواءً الْحَمْدِ يَحْتَ ظِلَالِهِ رُسُلُ اللَّهِ لَنَّهِ وَكُلُّ مَنْ قَدْ وَحَدًا وَمَقَامُهُ الْمُحَمُودُ وَهُوَمُحَمَّلًا فَا كُمَدُ لِلرَّحْنَنِ دَأَبًا سَرْمَدَا يَارَبُ صَنُ لَى عَلَى النِّيِّ وَآلِهِ وَالْمُرْسُلِينَ وَمُنْ عَدْمُ الشُّتُدِي اللَّهُ مُرَّصًا وسَلِمٌ وَسَلِمٌ وَسَالِمٌ وَسَالِمٌ وَسَالِمُ وَسَالِمٌ وَسَالِمٌ وَسَالِمٌ وَسَالِمُ وَسِالِمُ وَسَالِمُ وَسَالِمُ وَسَالِمُ وَسَالِمُ وَسِالِمُ لِمِنْ إِلْمُ وَسِالِمُ لِمُ وَسِالِمُ لِمِنْ إِلْمُ سِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلْمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ لِمُ وَسِلِمُ وَسِلِمُ وَسِل

فَأَبُوهُ آدَمُ نَالَ تَكْرِمَةً بِهِ وَلِهُ الْمُلَائِكُ رَبُّنَا قَدْ أَسْجَدَا بِقَوَائِمِ الْعَرَشِ رَأَى اسْمِحُمَّدِ مَعَ الإلَّهِ فَبَانَ رُتِبَةً أَحْمَدًا وبه دعامتوسلافأجابه بالوَلدِ الأَرْكَى قَبِلْنَا الْوَالِدَا وَلَمْ يَزَلُمُ تَنَقَّالَافِي الْأَكْرَمِي رَوَّكُ لُّهُ مُلِلَّهِ جَلَّ وَحَدَا وَاللَّهُ يَكُلُونُهُ بِعَيْنِ عِنَايَةٍ حَقَّ تَلَقَّاهُ أَبُّ قَدْمُحِدًا عَبْدُ الإلهِ فَحَمِلَتَ آمِنَةً بِالْصُطَفِيَ فَكَانَ فَخُرًا أَمْجَدَا

وَلَمْ يَجِدُ ثِقَلاً وَلَا أَلَمًا وَكُمْ قَانِشَاهَ لَكَ آنَار تَسْمُوسُؤدَا حَلَّالْسُعُودُ وَضَجَّتِ الْأَمْلَا لُعُعَد ﯩﻜﻠ*ۈتچ*التَّسْبِيحةرفَاظلَّنْدَى فِيليَلْةِ الإِثْنَيْنَ عَامَ الفِيل في شَهْرِرَبِيع أَبْرَزَتْ شَمْسَ الْهُكَىٰ فَبَدَاقَطِيعَ السُّرِّمَكُ حُولاً وَعَخَ \_ثُونًا بَهِيًا لِلْمُهَيِّمِ رَسَاجِدًا

\* سُبْحَانَ الله وَالْمَنْدُلِله وَلَا إِله إِلاَ الله وَالله أَكْبَرُ (أَرْبَعاً) وَلِاحَوْلَ وَلاقَوَة إلا بِالله العَلِيُ العَظِيم فِي كُلُّ لَخَظَةٍ أَبَدَ اعَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِه وَزِنَة عَنْ شِهِ وَمِدَادً كَلِمَاتِه

## مكوضع القيكام

صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يًارُسُولْ سُسلًا مُ عَلَيْكَ صَلُوًا سُلِ لِللَّهُ عُلَيْكُ في الوُجُودِ تَتَوَقَّد وَالْأَرَاضِ بِمُحَمَّد وَعَظَاءُ مَالَهُ حَد ذُخْرُنَاهُنَاوَ فِيغَد تختك مكن كان وحد يَالَهُ وَاللَّهِ سُؤُدُد

صَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَامَّدُ يَا نِيُ سُلُامُ عَلَيْكُ ياجِينِ كَمُ مُلَيْكُ قَدْبِدَتْأَنُوارُأْخُدَ فَالْتَكُنُواتُ أَضَاءَت حَلَّ سَعْدُ وَفَخَارُ رَحْمَةُ الرَّحْمَنَ طَلَّهُ يَّوْمَ يَأْتِي بِلُواءٍ آدَمُّ وَالرُّسْلُ طِّرًا

وَبِهِ طَلْهُ تَفَرُّد وَلَنَا الْفَخْرَ الْمُؤَبَّد في الجِنَان نِتَخَلَّدُ خَاتْمُ الرُّسُلُ لَلْمُجَّدُ وَارْضَعَنَّا بِمُحَدَّ بِالصَّفَاوَالأنسرنُسُعَد وجميع الأرض نشهد لِصَرِيح الْحَقِّ بَجَحُد وَ يَقِينٍ حِينَ يَنفَد عَلَىٰ لَنِّهِ وَٱلْهِ بِلَاعَد

وَمَقَامُ الْمَدَدِ أَسْمَى فَلَنَا العِرْبُطِكَة رَبِّ فَاجْمَعْنَا جَمِيعاً رفقة ألمنحتارا حمك وبه هَبناالمواهب وَانْصُرِالْحَقَّ وَأَهْلُهُ نَصررايارتكبيبك رُغمَطاغ وَكُفُور واختم الغمز يحسني صَلِّ يَارَبٌ وَسَلِّم

اللَّهُ مُرَّصَلٌ وَسَلِمٌ وَسَلِمٌ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وُلِدَ النِّي وَنُكِسِّت أَصْنَامُ أَهْ الشِّرْك بَازَالِحَوْ يُوانِحُ الْلِصَّدَى وَانْشُقَّ إِيوَانُ وَنَارُأُخُمِدَت قَدْعَظَّمَ الرَّحْنَنُ هَذَا المُولِدَا آمنَةُ قَدْ أَرْضَعَتْهُ ثُونِيَةً فَيَلِيهَ وَالْكُلُّ حَقًّا أَسْعِدًا وَحَلَّتِ البِّرَكَاتُ دَارَ حَلَّمَةِ وَسُقُوابِهِ الْغَيْثُ فَكَانُوا السُّؤُدُدَا وَنَشَا أُمِينًا صَادِقًا مَحَمُودَةً أَخْلَاقُهُ بَرًّا سَخِيًا أَجُودا

مَاتَ أَبُوهُ بِطِينَةٍ وَمُحَمَّدُ حَمْلُ فَزَارَ الطُّهُرُ ذَاكَ الْوَالِدَا فى سَادِسِ الْأَعْوَامِ ثُمَّ بِعُودِهِ وَافِيَ الْمِمَامُ أُمَّهُ ذَاتِ النَّدَىٰ كَفَلَهُ الْجَدُّ وَعَمُّ وَامْتَطَىٰ بجُبُ العِزيمَةِ صَابِراً مُجَتَهَدًا حرين فحَازَت باللعَظَّم مَقْعَدَا سَامِ الذُّرَيٰ وَفَدَتْهُ بِاللَّالِ وَبِالْجَاهِ وَبِالرُّوحِ فَيَا نِعْمَ الْفِدَا يُلِرَّبُ صَنِّلِ عَلَى النِبِّيِّ وَٱلِمِ وَالْمُرْسُلِينَ وَمَنْ عَدْمُ الشُّتَدِي

اللَّهُ مُرَّصَلٌ وَسَلِّمٌ وَبِارِكَ عَلَيْهِ وَأَتَاهُ وَحِيُ اللَّهِ فِي غَارِحِرَاء يَقْضِي بِهِ الْأَيَّامَ فَرَدًا عَابِدَا قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ اقْرَأُ أَنْتُ مَنْ سُولَ الإلهِ فَعَادَ عَوْدًا أَحْمَدًا أنبأ خَدِ بِحَةَ أَسْلَمَتْ وَعَلِيُّ وصديقة الصّدية أفتارا لهكك وَمَضَى يُبَلِّغُ لِلرِّسَالَةِ فَي خَفَا ثُمَّ بِحَهْمِ صَابِراً وَمُكَابِداً مَانَتَ خَدِ بِحَاثُبَعْلَعَشْرِ وَأَبُو طَالِبَ وَلِجَهُ بَعْدَذَيْنِ شَبَائِدًا

أسرى بمالول إلى الأقصى علا فَوْقَ السَّمَوَاتِ عُرُوجًا مُفْرَدًا جَاوَزُسِدُرَةُمُنتَهُ وَحَبَاهُ رَبُّ العَنْ تَمْجِيدًا وَعِنَّا أَوْحَلًا شَأْنَ الْمُعَادِ وَبَرْزَحْ مَعْكُبْرِيا تِ الآي حَقًّا قَدْ أَرَاهُ وَأَشْهَدَا وَالْقَمَرُانْشُقَّ وَحَنَّ الْجِنْعُ وَالْ لقُرْآنُأْعَظُمُ آيَةٍ شَمْسُوا لَهُدَيْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فَاضَمَاءُ أَعْذَبُ وَغَرَالَةُ وَالضَّبُّ نُظَقًا شَهِدًا قَدْعَظَمَالِلَّهُ الْحَبِيبَ فَلَاتَرَىٰ بَيْنَ الْحَلَائِقِ مِثْلَ طَلْهُ أَحَدًا

قَدْ أَكْمَلَ إِللَّهُ بِهِ الدِّينَ فَأْرَ سَى لِقَوَاعِدِهِ وَحِصنًا شَيَّدَا اللهُ أَكْرَمَنَا بِهِ يَا فَوْزَنَا بمُحَمَّدِ فَعَسَىٰ نُرَافِقَهُ عَدَا يُارَبِّ صَسُلِّ عَلَى النِبِّيِّ وَآلِهِ والمرسبلين ومن عدمُمُ احتُ مُرى اللهُ مُرَّصَلٌ وَسَلِمٌ وَسَلِمٌ وَبَارِكَ عَلَيْهِ

بسه وَاللَّهُ الرَّحَازِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا

محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يَارَبِّ بِالمُخْتَارِأْكُنَمِ شَافِعٍ اضلخ لناالأخوال جَنِّبنَاالرَّدَى واضلح شكون المساميز وعافهم وَتَوَكُمَّ مَ وَادْفَعَ شُرُ ورَمَن إِعْتَدَىٰ يَارَبُ وَاجْمَعُ شَمْلُهُمُ وَالْطُفْ بِهِمِ وَانْصُرْ بِهِم دِينَ النِّيِّ وَأَيِّدَا ثبت لتا الأقدام واغفن ذنبنا وَانْشُرِبْنَافِي الْكُونِ أِنْوَارَاهُ كُنُ

وانظر إلينا أجمعين وعافنا سِرًّا وَجَهْرًا وَاشْفِنَا مِنْ كُلِّ دَاء حُسْنَ اليَقِينِ فِينَكِ هَبْنَاوَا حَمِنَا واخوجمانا واكفيناشر العدا واقضِ لنَا لِحَاجَاتِ أَجْمَعَهَا وَزِد ياواسع الإفضال منك محامدا اختلىناالأغماربالخسنى وفيال فِي دُوسِ فَاجْمَعْنَا بِطَلْهُ أَحْمَدَا وَعَقَعَدِالصِّدَةِنْشَاهِدُوجَهَهُ بعضائرالقُنسمِنَازِل شُهَدَا وَبِعَلْهِهِ يَارَبُ فَاجْعَلْنَا بِهِ مِن أَسْعَدِ القَوْمِ الكِرَامِ السُّعَدَا

وَأَدِمْ صَلاتَكُ والسَّلامَ عَلَيْهِ مَا هَبَ الصَّبَا بِالفَتْحِ أَوْ حَادٍ حَدَا هَبَ الصَّبَا بِالفَتْحِ أَوْ حَادٍ حَدَا وَالآل أِهْ لِلِطُّهُ وَالصَّحِ لِلِكِلِ وَالسَّعَ اللِكِلِ عَلِيكِلِ مَا وَتَابِع بِحَبِيبِكَ الطَّهْ وَاقْتَدَى مُ وَتَابِع بِحَبِيبِكَ الطَّهْ وَاقْتَدَى

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَكَمُ عَلَى الْمُعْرَسَلِينَ وَسَكَمُ عَلَى الْمُعْرَسَلِينَ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الْمُدُّرِسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾